## لالإجلاك بنظر نولا قض لاللإسلاك

أَرجُوهُ عَونَنَا عَلَى "الإِعلَام" مِمَّا يُنَاقِضُ الْمُدَى وَيُفسِدُ فِي مَتنِهِ اللَّطِيفِ حَجًّا عُدِّدَتْ لِقَولِ رَبِّ العَرشِ: [إِنَّ اللَّهَ لَا...] وَمِنهُ: ذَبِحُهُم لِغَيرِ الأَعلَى أُو جِنَّةٍ أُو غَيرِ ذِي الأُمَورِ إِلَى الْإِلَّهِ الْحَقِّ وَاهِبِ الْعَطَا عَلَيهِمُو فَيَا خَسَارَ مَن جَهِلْ أُو كَانَ فِي كُفرَانِهِم ذَا شَكِّ لَهُم فَكَافِرٌ بِدُونِ مِريَهْ نَبِيِّنَا أَكمَلُ أَو حُكمًا غَدَا حُكمَ الطَّوَاغِيتِ عَلَى مَا أُنزِلَا حَتَّى وَلُو أَقَامَهُ وَحَصَّلًا وَدِينِ أَفضَلِ الوَرَى يَستَهزِي يَكَفُر وَمِنهُ الصَّرفُ ثُمَّ العَطفُ لِقَولِهِ: [...فَإِنَّهُ مِنهُم...] بَدَا يَسَعُهُ التَّركُ لِدِينِ الحَقِّ مَعَ النَّبِيِّ المُرتَضَى الكَلِيمِ لَم يَتَعَلَّمَنَّهُ أُو يَعمَل فَلتَبتَعِد عَنهَا جَمِيعًا وَاحذَرَا وَالْجِدِّ لَكِنِ اعْذُرَن مَن أُكْرِهَا خَطِيرَةٌ وَاقِعَةٌ بِكَثْرَهْ صَلِّ عَلَى نَبِيّنَا مُعَمدِ

اَلْحَمدُ لِلَّهِ عَلَى الإِسلَام فِي نَظمِ مَا حَبَّرَهُ الْمُجَدِّدُ نَوَاقِضُ الإِسلَامِ عَشرَةٌ بَدَتْ \* َالشِّركُ فِي عِبَادَةِ الْمَ وَلَى -عَلَا-وَ [حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ...] مُجلَى كَفِعلِ مَن يَذبَحُ لِلقُبُورِ \*وَالثَّانِ مَن يَتَّخِذُ الوَسَائِطَا يَدعُو وَيَستَشفِعُهُم وَيَتَّكِلْ \*مَن لَمَ يُكَفِّرَنَّ أَهلَ الشِّركِ أُو صَحَّحَ الم َذَاهِبَ الرَّدِيَّهُ \*مَن يَعتَقِد أَنَّ هُدًى غَيرَ هُدَى أَحسَنَ مِنهُ كَالَّذِي قَد فَضَّلَا \*مُبغِضُ بَعضِ الدِّينِ كُفْرُهُ انجَلَى \* وَمَن بِشَيءٍ مِن هُدَى الأَعَزِّ \*وَالسِّحرُ مَن يَرضَ بِهِ أَو يَقفُ \*عَونُ ذَوِي الشِّركِ عَلَى أَهل الْهُدَى \*مَن يَعتَقِد بِأَنَّ بَعضَ الخَلقِ كَمًا جَرَى لِلخَضِرِ العَلِيم \*وَالْعَاشِرُ الْإِعْرَاضُ عَن دِين الْعَلِي قَالَ: [وَمَن أَظلَمُ مِمَّن ذُكِّرَا...] \*لَا فَرقَ بَينَ الحَوفِ وَالهَزلِ بِهَا وَإِنَّ هَذِهِ الأُمُورَ العَشرَهُ رَبِّي أَعِذ حَمدُكَ لَا لَم يَنفَدِ